大きにろらうが、11

يَعْتَانِ رُوْنَ النِّكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ الَّيْهِمْ ۚ قُلْ لَّا تَعْتَانِ رُوْا كَنُ نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَلُ نَبَانَا اللهُ مِنْ آخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهْلَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم اليهم لِتُعرِضُوا عَنْهُمُ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمُ اللَّهُمُ رِجْسُ وَمَاوْنِهُمُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿ الْأَعْرَابُ آشَكُّ كُفُرًا وِّ نِفَاقًا وَّ آجُكَارُ اللَّا يَعْلَمُوا حُرُودَ مَآانُزُلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبُّصُ بِكُمُ اللَّهُ وَإِبِرْ عَلَيْهِمُ دَابِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ الله وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِرِ الْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبِتٍ عِنْدَاللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ ٱلآرِنَّهَا قُرْبَةً لَّهُمْ سَيْنُ خِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِنِينَ اتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسِن رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَنْهُ وَاعَلَى لَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِي

تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خُلِي يُنَ فِيْهَا آبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ اللَّهِ وَمِسَّنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنَ آهُلِ الْهَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَنِّ بُهُمْ مُرْتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَابِ عَظِيْمٍ ﴿ وَاخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُ نُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صلِحًا وَ أَخَرَ سَيِّعًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُونِ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ خُنْ مِنَ آمُولِهِمُ صَلَّقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيُهِمُ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ ۖ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنَّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَرِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَيَقُبُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُنُ الصَّلَاقِ وَآتَ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُنُ الصَّلَاقِةِ وَآتَ اللَّهِ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهٰ لَا قِفْيَنْتِ عُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَاخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَنِّى بُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ١٠ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوْ امْسَجِدًا ضِرَارًا وَّكُفُرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّبَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيْحَلِفُنَّ إِنْ اَرْدُنَّ إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَلُ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُونَ ﴿ لَا تَقُمُ فِيهِ أَبِكًا ۚ لَهُ جِنَّ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ

184

ٱوَّلِ يَوْمِرِ ٱحَقُّ ٱنْ تَقُوْمَ فِيهِ فِيهِ مِنْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ ٱنْ يَتَطَهَّرُوْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴿ أَفُهُنَ أَسَّسَ بُنُينَ الْمُطَّهِرِينَ ﴿ أَفُهُنَ أَسَّسَ بُنُينَهُ عَلَى تَقُوٰى مِنَ اللهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ آمُر مَّنُ اسَّسَ بُنْيِنَهُ عَلَى شَفَ جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْرِي الْقَوْمَ الظَّلِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيِنُهُمُ الَّذِي بَنُوْا رِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمُ اللهِ أَنْ تَقَطَّعُ قُلُوبُهُمْ وَاللّهُ عَلِيْمُ حَكِيمٌ شَالِ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسَهُمْ وَآمُولَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُقْتَلُونَ وَعُلَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْانِ ۚ وَمَنْ اَوْفِي بِعَهْلِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ إِنَّ التَّهِبُونَ الْعِيدُونَ الْحِيدُونَ الْحِيدُونَ السَّيِحُونَ الرَّاكِعُونَ السُّجِكُونَ الْأُمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحِفِظُونَ لِحُكُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّانِينَ امَنُوٓا أَنُ يَسْتَغْفِرُوۡ الِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوۤا أُولِي قُرُبِي مِنْ بَعْنِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ فِوَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ البرهيم لأبيه الاعن موعن وعمالة وعلها الاهم فكاتبين ك

اَنَّهُ عَنُوْ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لَا وَلَا حَلِيمٌ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْنَ إِذْهَا بَعْدَ إِذْهَا لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ يْجِي وَيُبِيْتُ وَمَالَكُمْ مِّنَ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيْرِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيْرِ الله لَقُلُ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَادِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعْنِ مَا كَادَيَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَلِيهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيْمُ ﴿ وَفَ رَحِيْمُ الثَّلْتَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا مُحَتَّى إِذَاضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱنْفُسُهُمُ وَظَنُّوۤ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوْبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ الرَّحِيْمُ اللَّهِ يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصِّيقِينَ شَمَاكَانَ لِأَهْلِ الْمَلِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِن الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَّسُولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ تَّفْسِهِ ذَلِكَ بِٱنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَا وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَوُنَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارُ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَلْ إِنَّا لُونَ مِنْ عَلْ إِ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ

الْبُحْسِنِينَ ١٥ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيَّهُمُ اللَّهُ آحُسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلُولًا نَفَرَمِنُ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَابِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الرِّين وَلِيُنْذِرُوا قُومُهُمْ إِذَا رَجِعُوۤ اللَّهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحْنَارُونَ ﴿ يَالِيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا قَتِلُوا الَّذِينَ يَكُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِلُ وَافِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُو آن الله مَعَ الْمُتَقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةً الْمُعَالِمُ اللهُ مُعَ الْمُتَقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةً اللهُ مَعْ الْمُتَقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةً اللهُ مَعْ الْمُتَقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةً اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَعْ الْمُتَقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةً اللَّهُ مَعْ الْمُتَقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةً اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ الْمُتَقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةً اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةً اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُنْذِلَتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُنْذِلَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَينْهُمُ مِّن يَقُولُ آيُّكُمْ زَادَتُهُ هٰنِهُ إِينَا عَامًا الَّذِينَ الْمَنُوا فَزَادَتُهُمُ إِينَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ إِنْ قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رِجُسًا إِلَى رِجُسِهِمُ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفِرُونَ ١٥ أَو لا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُّونَ فِي كُلِّ عَامِمَّرَّةً ا أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَنَّاكُّرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُوْرَةُ نَظَرَ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرْكُمُ مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِٱنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١ لَقُلُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴿ فَإِنْ تُولُّوا

فَقُلُ حَسْبِيَ اللهُ لِآلِكَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تُوكَّلُتُ وَهُورَبُّ العرش العظيم الع بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ اللاعتِلُكَ اليُّ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ آوْحَيْنَآ إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنُ آنْنِ رِالتَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ الْمَنْوَا أَنَّ لَهُمْ قَكَمْ صِلْقِ عِنْكَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكُفِرُونَ اِنَّ هٰنَالَسْحِرُمُّبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آبَّامِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مِنْ يُكَرِبُّ الْأَمْرُ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُلُوهُ أَفَلَا تَنَكُّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا ﴿ وَعَلَا اللَّهِ عَلَا مَا لِلَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبُكُ وُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُهُ ﴿ لِيَجْزِي الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمُ شَرَابٌ مِّنَ حَمِيْمِ وَعَنَابٌ ٱلِيُمُّ إِبِمَا كَانُوْا يَكُفُرُونَ ۞ هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّبُسَ ضِيَاءً وَّالْقَبَرَ نُورًا وَّقَكَّارَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواعَكَدُ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ مَأْخَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلْفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا

خَلَقَ اللهُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ تَتَتَقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ تَتَّقَوُونَ ﴾ وإنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْوةِ اللَّانْيَا وَاظْمَانُواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْبِينَا غُفِلُونَ ١٤ أُولِيكَ مَأُولِهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكُسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ يَهْ بِايْهِمُ رَبُّهُمُ بِأَيْلِيْهِمُ "تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهُرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ دُعُولِهُمْ فِيهَا سُبِحْنَكَ النَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلْمٌ وَاخِرُدَعُولِهُمْ اَنِ الْحَدُلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللَّهِ مَا الْعَلَمِينَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِي إِلَيْهِمُ اَجَلُهُمْ فَنَالُوالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ إِلَّا الْجَلَّهُمْ الْعَلَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ إِلَّا وَإِذَامَسَ الْإِنْسُ الضُّرُّدَعَانَا لِجَنَّبِهَ آوْقَاعِدًا أَوْقَابِمًا \* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّةُ مَرَّكَانَ لَّمُ بَنْعُنَآ إِلَى ضُرِّمَّسَهُ كَانَ لِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَلُ اَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنَ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ وَمَا كَانُوا الِيُؤُمِنُوا ۚ كَاٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلَنْكُمُ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْيِ هِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِذَا ا تُتُلى عَلَيْهِمُ إِيَاتُنَا بَيِّنْتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ

بِقُرُانِ غَيْرِ هٰنَ آاوُ بَيِّ لُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَّ آنَ أَبَيِّ لَهُ مِنْ تِلْقَابِي نَفْسِئَ ﴿ إِنَّ الَّهِ عُ إِلَّا مَا يُوْتِي إِلَّ ﴿ إِنَّ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ قُلُ لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آدرنگُمْ بِهِ فَقُلْ لَبِنْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ ٱفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فَهَنَّ ٱظْلَمُ مِكِّنِ افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَنِ بَّا ٱوْ كَنَّ بَ بِالْتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ الْمُجْرِمُونَ ١٥ وَيَعْبُكُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعُونا عِنْدَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّءُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّلَوْتِ وَلَا فِي الْرَضْ سُبِحْنَهُ وَتَعْلَى عَبّايشُرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ الله أمَّةً وْحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنَ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ إِيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَقُلُ إِنَّهَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوۤ الِّنِّي مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ١ وَإِذَا آذَ قَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْنِ ضَرَّاء مَسَّتُهُمُ إِذَا لَهُمُ مَّكُرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ ٱسْرَعُ مَكُرًا ۗ إِنَّ رُسُلُنَا يُكْتَبُونَ مَا تَنْكُرُونَ ﴿ هُوالَّانِ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّوالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوا بِهَا

جَاءَتُهَا دِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْآ أَنَّهُمُ أُحِبُطَ بِهِمُ دَعُوااللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ لَهِ لَإِنَ أَنْجَيْنَنَا مِنُ هٰنِهٖ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ فَلَبَّۤ اَنْجُهُمْ إِذَاهُمُ يَبْغُونَ إِن الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لِمَا يُهَا النَّاسُ إِنَّهَا بَغُيُّكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مُنْكُ الْحَيْوةِ التَّانْيَا "ثُمَّ النِيْنَامُرْجِعُكُمْ فَنْنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْوةِ النَّانْيَا كَمَاءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعُمُ حُتَّى إِذَا آخَذَ تِ الْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَنَّ اَهُلُهَاۤ اَنَّهُمُ قُبِارُوْنَ عَلَيْهَا آتُهَا آمُرُنَا لَيُلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيْلًا كَأَنُ لَّمُ تَغْنَ إِلْاَمْسِ كَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَلِتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُوٓا الى دَارِالسَّلْمِ وَيَهْدِي مَن يَّشَاءُ إلى صِرْطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ لِلَّذِي لِكَنِينَ آحُسنُواالْحُسنَى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وَجُوهُهُمْ قَارُولا ذِلَّةٌ أُولِيكَ أَصْحُبُ الْجَنَّاةِ الْمُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ وَالَّذِن السَّبَّاتِ جَزَاءُسَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً عَمَّالَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَأَنَّهَ ٱغْشِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ اُولِيكَ اَصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿ وَيُومُ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ

نَقُولُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُوا مَكَانَكُمُ أَنْتُمُ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيِّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وُهُمُ مِمَّا كُنْتُمُ إِيَّانَا تَعْبُلُونَ ﴿ فَكُفِّي بِاللَّهِ شَهِيلًا بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ إِنْ كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغْفِلِينَ ﴿ هُنَالِكَ تَبِلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفْتُ وَرُدُّ وَالِلَى اللهِ مَوْلَهُمُ الْحِقُ وَضَلَّ عَنْهُمُ يَّمْلِكُ السَّمْعُ وَالْأَبْطُرُومَنَ يُّخُرِجُ الْحَيَّمِنَ الْهَبِيْتِ وَيُخْرِجُ الْمِيِّتَ مِنَ الْحِيِّ وَمَنْ يُنْكَ بِرُ الْأَمْرُ فَسَيْقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ اَفَلَاتَتَقُونَ ١ فَنُ لِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَهَاذَا بَعْنَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلُلُ فَأَنَّى تُصُرَفُونَ ﴿ كَنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوْ النَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلُ مِنْ شُرَكَا إِكُمُ مِّن يَبُكُو الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيْكُ اللَّهُ يَبُكُو اللَّهُ يَبُكُو الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيْكُ اللَّهُ يَبُكُو ۗ فَانِّى تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلُ هَلُمِن شُرَكَا إِكُمْ مِّن يَهُدِيكَ إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِئُ لِلْحَقِّ أَفَىنَ يَهْدِئِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقَّ أَن يُتَبَعَ اَمَّنُ لَّا يَهِدِّئِ إِلَّا اَن يُهَالَى اللَّهُ اللَّهُ كَيْفَ تَحُكُّمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَيْفَ تَحُكُّمُونَ ﴿ وَمَا يَتَّبِغُ ٱكْثَرُهُمُ إِلَّاظَنَّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيُ مِنَ الْحِقِّ شَيًّا ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنَا الْقُرْانُ آنَ

يُّفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَأِينَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتْبِ لَارْيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الْعَلَمِينَ ﴿ الْمُعَالَّةُ الْمُ افترله عُقُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِيْنَ ﴿ بَلْكُنَّا بُوْ إِبِمَا لَمْ يُحِيطُوا بعِلْمِهُ وَلَمَّا يَأْتِهِمُ تَأْوِيْلُهُ ۚ كَنْ لِكَ كُنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عُقِبَةُ الظَّلِينَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مِنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ اعْلَمْ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَرَبُّكَ اعْلَمْ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَرَبُّكَ اعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنْ كَنَّ بُولِكُ فَقُلْ لِي عَمِلَى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ انْتُمْ بِرِيْغُونَ مِتَّا اعْمَلُ وَأَنَا بِرِي عُوسِهَا تَعْمَلُون ﴿ وَمِنْهُمُ مِّن يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَت تُسْبِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْ الْا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تَهْدِي الْعُنِي وَلَوْ كَانُوْ الْأَيْبِصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيًّا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظُلُّمُونَ ﴿ وَيُومَ يَحُشُّوهُمْ كَانَ لَّمْ يَلْبَثُو اللَّهِ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِيتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قُنُ خَسِرَالَّذِيْنَ كُنَّابُوا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيثِنَ ﴿ وَلِمَّا كَانُوا مُهْتَدِيثِنَ ﴿ وَلِمَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْنَتُوفِّينَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ نُحَرِاللهُ شَهِيْلٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا

جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّى هٰنَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صِيقِينَ ﴿ قُلْ لا ٓ اَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ ۖ لِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلَّ إِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقُبِمُونَ ﴿ قُلْ آرَءَيْثُمْ إِنُ آتْكُمْ عَنَابُهُ بَيْتًا آوُنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ١٠٠ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ امَّنْتُمْ بِهُ ٱلْنَوَقَلُ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوْقُوا عَنَابَ الْخُلْلِ هَلُ يَجْزُونَ إِلَّا بِهَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ آحَقُّ هُو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِن الل وَ قُلُ إِي وَرَبِّنَ إِنَّهُ لَكُفَّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ وَ وَلُو آنَّ الِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَبَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَكَتْ بِهُ وَاسَرُّوا التَّكَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَنَابَ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسُطِ وَهُمْ الإيْظُلَمُونَ ﴿ الآلِآلِ لِلَّهِ مَأْفِي السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضُ ۖ الْآلِكَ وَعُدَا اللهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَهُويُجُي وَيُمِيتُ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَتُكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبُّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّلُودِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنْ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَا

194

يَجْمَعُونَ ﴿ قُلُ ارْءَيْتُمْ مَّا أَنْزِلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنَ رِّذْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلِلًا قُلُ اللهُ آذِنَ لَكُمْ اللهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَا ظُنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَإِنَّ الله كَنُ وْفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعُزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثُقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَآ اَصْغَرَمِنْ ذٰلِكَ وَلآ اَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِ ١٠ وَلآ اَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِ ١٠ أَوْلِيَاءَ الله لاخوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٤ الَّذِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ١ المُهُمُ الْبُشُرِي فِي الْحَيْوةِ اللَّانْيَا وَفِي الْإِخْرَةِ الاتبنيال لِكلِمْتِ اللهِ ذَٰلِكَ هُوالْفُوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَلا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِللهِ جَبِيعًا مُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُركاءً ۚ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمُ اللَّا يَخُرُصُونَ ﴿ هُوالَّانِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِّقَوْمِ لِّسَمَعُونَ ۞ قَالُوااتَّخَنَ اللَّهُ

وَلَدًا السَّبْحِنَهُ هُو الْغَنِي لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَاكُمْ مِنْ سُلْطِن بِهِنَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ١ قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ٥ مَتْعٌ فِي النَّانِيَا ثُمِّر النِّنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُونِيقُهُمُ الْعَنَابَ السَّدِينَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴿ وَاتُلْ عَلَيْهِمُ نَبَا نُوحٍ ۗ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبْرَعَلَيْكُمْ مِّقَامِي وَتَذْكِيْرِي بِالْتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْبِعُوا آمُرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ ٱمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُبَّهُ ثُمَّ اقْضُوۤ اللَّي وَلا تُنظِرُون لَهُ فَإِنْ تُولَّيْتُمْ افَهَا سَالْتُكُمْ مِنْ آجُرِ إِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ ٱكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكُنَّا بُوْهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمُ خَلَيْفَ وَاغْرَقْنَا الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِالْيِتِنَا " فَانْظُرُكِيفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُنْنَارِينَ الْأَنْكُامِ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَنَّ بُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَنْ لِكَ نَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَرِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْيِ هِمُ مُّوسَى وَهُرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاَّبِهِ بِالْيِنَا فَاسْتُكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ

مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْ ٓ إِنَّ هٰنَ السِحُرُّ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَى اَتَقُولُونَ الِلْحَقِّ لَبَّاجَاءَكُمُ السِحُرُّهٰ فَا وَلا يُفْلِحُ السَّحِرُونَ ٥ قَالُوَّا اجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَبَّا وَجَنْنَا عَلَيْهِ الْإِذَا وَتَكُونَ لَكُمَّا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُهَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِيْ بِكُلِّ سُجِرِ عَلِيْمِ ﴿ فَكَتَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوسَى ٱلْقُوْا مَا آنَتُمُ مُّلُقُونَ ﴿ فَلَمَّا آلُقُوا قَالَ مُولِي مَا جِئْتُمُ بِهِ السِّحُرُ اللهُ سَيْبِطِلُهُ إِنَّ اللهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ السِّحُرُ اللهُ اللهُ فَسِدِينَ ﴿ ويُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكَرِهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا اَمْنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِمُ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِرِ إِنْ كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكَّلُوْ إِن كُنْ تُمْرُمُّسُلِينَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تُوكُّلُنا رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَاهُ لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقُوْمِ الْكُفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُولِي وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوّا لِقُوْمِكُما بِمِصْرَبِيُوتًا وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ وَبِلَةً وَاقِيمُوا الصَّاوَةَ ا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبِّنَآ إِنَّكَ اتَّيْتَ فِرْعَوْنَ

وَمَلاَةُ زِيْنَةً وَّامُولًا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ الرَّبَّنَا اطْمِسُ عَلَى أَمُولِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوا الْعَنَابَ الْآلِيْمَ ﴿ قَالَ قَلُ أَجِيبَتُ والمُعُونُكُما فَاسْتَقِيْما وَلا تَتَّبِعا إِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَال وَجُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَنُوا الْحَتَّى إِذَا آدْرَكُ الْغَرَقُ قَالَ امْنْتُ آتَهُ لَآ اللهَ إِلَّا الَّذِينَى الْمَنَتُ بِهِ بَنُوَ السِّرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ٱلْكُنَّ وَقُنُ عَصِيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْيَوْمَ انْنَجِيْكَ بِبَكَانِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنَ الْيِنَا لَغُفِلُونَ ﴿ وَلَقَلُ بَوَّانَا بَنِي ٓ اِسْلَاءِيلَ مُبَوّاً صِلْإِن وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّلِتِ فَهَا اخْتَلَفُوْا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ يَقُضِى بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا كَانُوْا وِيُهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَان كُنْتَ فِي شَاكِّ مِّمَّا ٱنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ فَسُعَلِ الَّذِينَ يَقُرُّهُ وَنَ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقُلْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رِّبُّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُهُ تَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَنَّ بُوا بِالْيِتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ

عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَتُهُمُ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرُواالْعَنَابَ الْآلِيْمَ ۞ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ أَمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيْلِنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَيًّا أَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمُ عَنَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوِةِ اللَّانْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِيْنِ الْحَيْوِةِ اللَّانْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِيْنِ اللَّهِ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا ۚ أَفَانْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعُقِلُونَ ١ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآلِيْ وَالنُّانُادُ عَنْ قَوْمِر لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهَلَ ا يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلُ فَانْتَظِرُوْا إِنَّى مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ امَّنُوا ۚ كَنْ لِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ لِمَا يُعْلَالُهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ لِمَا يُعْلَالُهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ لِمَا يُعْلَا التَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَاكٍّ مِّنَ دِيْنِي فَكَرَّ اَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلٰكِنْ اَعْبُكُ اللهَ الَّذِي يَتُوفَّكُمْ اللهَ الَّذِي يَتُوفَّكُمْ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلرِّيْنِ حَنِيْفًا وَّلَاتُكُونَتَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَلْعُ مِنَ

دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكُ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظُّلِينَ ١٠٥ وَإِنْ يَبْسَسُكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُو وَإِنْ يُّرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادً لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ١٠ قُلُ يَايُّهَا النَّاسُ قَنُ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنُ ڗۜبؚۜڴؙؗم<sup>ٛڟ</sup>فَمَن اهُتَاٰی فَاِنَّہَا یَهْتَیِی ٰلِنَفْسِهٖ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآانًا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ﴿ وَالَّذِي مَا يُوْحَى البك واصبرحتى يحكم الله وهو خير الحكيين َسُوْرَةُ هُوْدٍ اللهِ الرَّحِلِينِ الرَّحِينِ الرَّعِينِ الرَّعِينَ الرَّعِينِ الرَّعِينَ ال الزَّ كِتْبُ أَحْكِمَتُ الْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّذُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ إِلَّا ٱلَّا تَعْبُ كُوْ اللَّهُ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَنِيرٌ وَّ بَشِيرٌ فِي وَّ آنِ اسْتَغُفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوَا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَّتْعًا حَسَنًا إِلَّى آجَلِ مُّسَمَّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِركَبِيْرٍ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وَهُوَعَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ ٱلْآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ كُورُهُمُ لِيَسْتَخُفُوا مِنْهُ ۚ ٱلاَحِيْنَ يَسْتَغَشُّونَ ثِيَا بَهُمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمُ إِنَّاتِ الصَّلُودِ ۗ

200